## الثمن السادس من الحزب الثاني

وَمَنَ أَظُلُّمُ مِيَّنَ مَّنَعَ مُسَبِعِدَ أَلْلَهِ أَنْ يُذِّكُونِهِمَا إَسَّمُهُ و وَسَعِي فِي خَرَا بِهِ آ أَوْلَيِّكَ مَا كَانَ لَحُهُ وَأَنْ تَبَدِّخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآ بِفِينَّ لَهُمُ فِ الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِبٌ ١ وَلِلهِ الْمُشَرِقُ وَالْمُغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ أَلْلَهُ ۚ إِنَّ أَلَّهُ وَاسِبُحُ عَلِيمٌ ١٠٠٠ وَقَالُوا الثَّخَذَ أَلَّهُ وَلَدًا سُبْعَانَهُ وَبَلِلَّهُ مِمَا فِي السَّمَواتِ وَالْارْضِ كُلُّ لَّهُ وَالْارْضِ وَالْارْضِ وَالْارْضِ وَإِذَا قَضِينَ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ وَكُنَّ فَيَكُونٌ ١٥ وَقَالَ أَلَّذِ بِنَ لَا يَعَلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا أَلِلَّهُ أَوْتَانِينَا ءَايَةٌ كُذَالِكَ قَالَ ٱلذِبنَ مِن قَبَلِهِ م مِّثَلَ قَوْلِهِم مَّ تَنْكَبَهَتُ قُلُوبُهُمُ فَدُ بَيَّتًا أَلَا يَلْتِ لِفَوَمٍ يُوفِنُونَ ١ إِنَّ آرُسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَاذِبِرًا وَلَا نَسَّئَلُ عَنَ أَصْحِبِ الْجَحِيمِ الْمُحَجِيمِ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ أَلْبَهُودُ وَلَا أَلنَّصَارِىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّانَهُمُّ قُلِ إِنَّ هُدَى أَلَّهِ هُوَ أَلْهُ بِي وَلَيِنِ إِنَّبَعْتَ أَهُوَاءَهُم بَعْدَ أَلْذِ جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ قَرِلِيِّ وَلَانصِيّرٍ ﴿ اللَّهِ بِنَ النَّهُمُ الْكِنَابَ يَتَالُونَهُ وَحَقَّ لِلْوَتِهِ مَ أَوْلَلِكَ يُومِنُونَ بِيرِ عَوَمَنَ يَكُفُرُ بِهِ عَ فَأُوْلَكِكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ ١ يَلْبَنِي إِسْرَاءِيلَ اَذَكُرُواْ نِعْسَمَتِي اَلِتَ أَنْعَمَّتُ عَلَيْكُو وَأَنِي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى أَلْعَالَمِبنَ ١ وَانَّقَوُا يَوْمَا لَا تَجْزِب نَفُسُّ عَن نَّفَسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُ وُلَانَنْفِعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ 🕲 وَإِذِ إِنْكِلِيَّ